

## المكتبة الخضرتراء للأطفال

الفكأرة البئيضكاء



الطبعة الخامسة عشرة



بقلر: عادل الغضبان

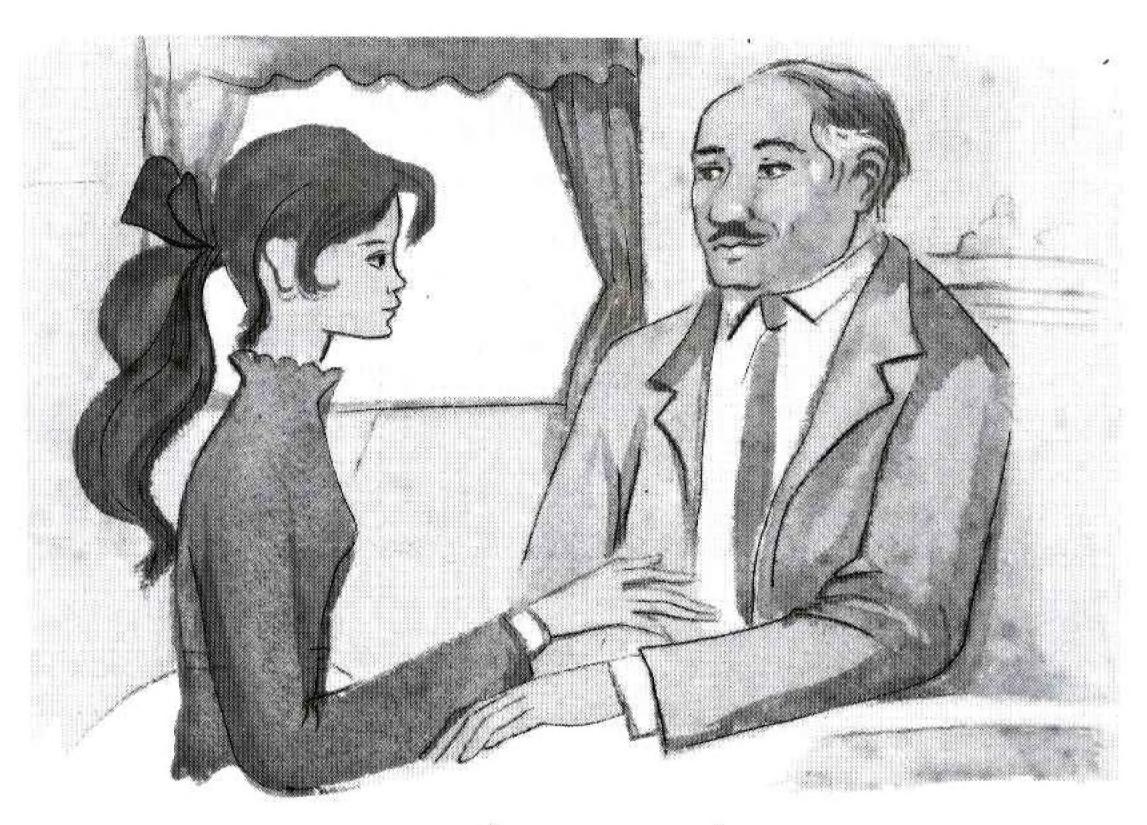

كَانَ فِي مَاضِي الزَّمَانِ رَجُلْ أَرْمَلُ اسْمُهُ \* حَرِيص \* ، وَكَانَ أَمُهُا قَدِ انْتَقَلَتْ وَكَانَ يَعِيشُ مَعَ ابْنَتِهِ وَاسْمُهَا \* وَرْدَة \* ، وَكَانَتْ أَمُهُا قَدِ انْتَقَلَتْ مِنْ هٰذَا الْعَالَم ، بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ مِنْ وِلاَدَتِها . مِنْ هٰذَا الْعَالَم ، بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ مِنْ وِلاَدَتِها . نَشَأَتُ \* وَرْدَةُ \* نَشْأَةً صَالِحَة ، وازْدانَتْ بِكَثِيرٍ مِنَ الْفَضَائِل ، وَكَانَ أَبُوهَا قَدْ عَوَّدَهَا أَنْ تُطِيعَهُ طَاعَةً عَمْياء ، فَكَانَت لا تُخَالِفَ لَهُ أَمْرًا مِنَ الْأُوامِر ، وَكَانَ كُلُ هُمِة ، أَنْ يَنْتَزِعَ لا تُخَالِفَ لَهُ أَمْرًا مِنَ الْأُوامِر ، وَكَانَ كُلُ هُمِة ، أَنْ يَنْتَزِعَ

مِنْ نَفْسِها رَذِيلَةَ الْفُضُولِ الَّتِي تَعِيبُ أَكْثَرَ النَّاسِ، فَما كَانَتْ تَخْرُبُ أَبَدًا مِنْ حَدِيقَةِ الْمَنْزِلِ الْمُحاطَةِ بِالْأَسْوارِ الْعَالِيَة ، وَلَا كَانَتْ تَرَى أَحَدًا غَيْرَ والدِها ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْعَالِيَة ، وَلَا كَانَتْ تَرَى أَحَدًا غَيْرَ والدِها ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَانْزِلِ خَدَمْ وَلَا حَشَم ، وكانَ أَبُو « وَرْدَةَ » يَغْمُرُها بِجَمِيلِ الْمَانْزِلِ خَدَمْ وَلَا حَشَم ، وكانَ أَبُو « وَرْدَةَ » يَغْمُرُها بِجَمِيلِ الْمُلابِسِ والْكُتُبِ والْأَلْعابِ ، وَيُمْعِنُ فِي إِدْلالِها وَجَلْبِ السُّرُودِ إِلَى نَفْسِها .

وَكَانَتْ « وَرْدَةُ » قَدْ أَلِفَتْ هٰذَا الصِّنْفَ مِنَ الْعَيْشِ وَأَحَبَّتُه ، وَمَا خَطَرَ بِبالِهِا قَطَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى عَيْشِ سِواه .

وَكَانَ فِي نِهايَةِ الْحَدِيقَةِ كُوخٌ بِغَيْرٍ نَوافِذِ، وَلَهُ بابٌ واحِدٌ مُعْلُقٌ دائِمًا ، وَكَانَتُ «وَرْدَةُ » تَظُنُ أَنَّ الْكُوخ ، مَكَانٌ تُوضَعُ مُعْلُقٌ دائِمًا ، وَكَانَتُ « وَرْدَةُ » تَظُنُ أَنَّ الْكُوخ ، مَكَانٌ تُوضَعُ فِيهِ الْأَدُواتُ النَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي تَنْظِيفِ الْحَدِيقَة ، وَحَرْثِها وَزَرْعِها ، فاحْتاجَتْ يَوْمًا إِلَى رَشَّاشَةٍ تَسْقِى بِها أَزْهارَها ، وَزَرْعِها ، فاحْتاجَتْ يَوْمًا إِلَى رَشَّاشَةٍ تَسْقِى بِها أَزْهارَها ،

الفضول : تعرّض الإنسان لما لا يعنيه .



## فَقَالَتْ لِوالِدِها :

- « أَعْطِنِي يَا أَ بِي ، دَامَ فَضْلُك ، مِفْتَاحَ كُوخِ الْحَدِيقَة ، فَإِنِى فِي عَاجَةٍ إِلَى رَشَّاشَة » . فَإِنِى فِي عَاجَةٍ إِلَى رَشَّاشَة » .

فَقَالَ لَهَا أَبُوها :

- « لَيْسَ فِي الْكُوخِ يَا " وَرْدَةُ " رَشَّاشَةٌ مِنَ الرَّشَّاشَات».
وَكَانَ صَوْتُ أَبِيها «حَرِيض»، مُضطَّرِبًا حِينَ لَفَظَ هٰ ذِهِ
الْكَلِمات، فَأَطَالَت « وَرْدَةُ » النَّظَرَ إِلَيْه، واسْتَغْرَبَتْ أَن تَرَاهُ
أَصْفَرَ الْوَجْه، يَتَصَبَّبُ الْعَرَقُ مِن جَبِينِه، فَسَأَلَتْهُ قَائِلَة:

- « ماذا بِكَ يا والِدِى ؟ »

فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا :

- « لا شَيْءَ يا ابْنَـتِي لا شَيْء » .

فَقَالَتْ « وَرْدَة » :

- « هَلَ ۚ أَزْعَجَكَ يَا وَالَّدِي أَنِّي طَلَبْتُ مِفْتَاحَ الْكُوخِ ؛



ماذا فِي هٰذَا الْكُوخ ؟ وَلِماذا أَثَارَ فِيكَ هٰذَا الْهَلَعَ وَالاَضطِراب؟ » .

فَقَالَ أَبُوها « حَرِيص »:

- « مَا فِيهِ شَى ْ يُهُمِّكِ بِا " وَرْدَة " وَإِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ أَنِى لَا أُحِبُ مَا فِيهِ شَى ْ يُهُمِّكِ بِا " وَرْدَة " وَإِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ أَنِى لَا أُحِبُ الْأَسْئِلَة ، وَأَنَّ الْفُضُولَ رَذِيلَة شَنِيعَة » . فَلَمْ تُجِبْ «وَرْدَةُ » وَلَكُنِهَا لَبِثَت ْ تُفَكِّرُ وَتَقُولُ فِي نَفْسِها . فَلَمْ تُجِبْ «وَرْدَةُ » وَلَكُنِهَا لَبِثَت ْ تُفَكِّرُ وَتَقُولُ فِي نَفْسِها .

- « ماذًا عَسَى هٰذا الْكُوخُ أَنْ يَحْتَوِى ؟ وَلِمِاذا اصْفَرُ وَجْهُ والدِي عِنْدَما طَلَبْتُ مِنْهُ أَنْ أَذْخُلَ عِنْدَما طَلَبْتُ مِنْهُ أَنْ أَذْخُلَ الْخُطَرِ النَّذِي أَتَعَرَّضُ لُه، إِذا الْخَطَرِ النَّذِي أَتَعَرَّضُ لُه، إِذا دَخُلْتُ هٰذا الْمَكانَ الْعَجِيب ؟ وَخَلْتُ هٰذا الْمَكانَ الْعَجِيب ؟

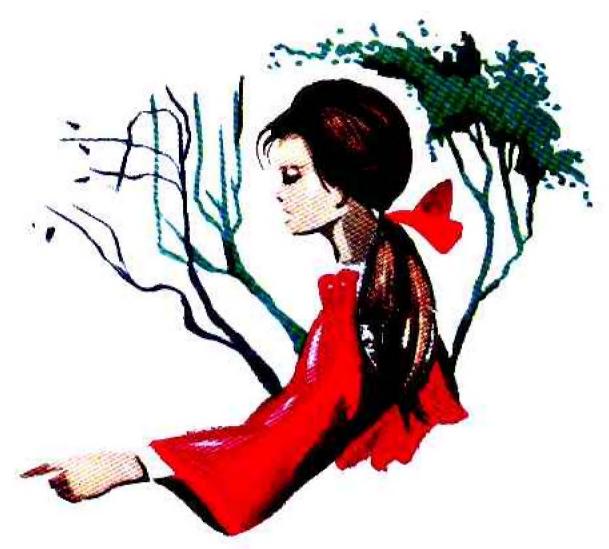

وَلَكُنَّ أَبِي يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم. لَعَلَّهُ يَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ لِوَحْشِ ضَارٍ مَحْبُوسٍ فِيه . . . لا . لا . فَلَوْ كَانَ فِيهِ مِثْلُ هٰذَا الْوَحْش ، لَسَمِعْتُ زَئِيرَهُ أَوْ خُوَارَه ، أَوْ وَقَفْتُ عَلَى حَرَّكَتِهِ الْوَحْش ، لَسَمِعْتُ زَئِيرَهُ أَوْ خُوَارَه ، أَوْ وَقَفْتُ عَلَى حَرَّكَتِهِ وَمُضَطَّرَبِه . . . عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظُرُق مِسْمَعِي أَيُ صَوْتٍ صادِرٍ وَمُضَطَّرَبِه . . . عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظُرُق مِسْمَعِي أَيْ صَوْتٍ صادِرٍ مِنْ هٰذَا الْكُوخ ، فالنَّذِي فِيهِ إِذَن لَيْسَ بِوَحْش ، وَإِلَّا كَانَ مِن هٰذَا الْكُوخ ، فالنَّذِي فِيهِ إِذَن لَيْسَ بِوَحْش ، وَإِلَّا كَانَ النَّهُمَ والدِي عِنْدَما يَدْخُل عَلَيْه . . وَلَعَلَّهُ مَرْ بُوط بِرِ باطٍ الْتَهَمَ والدِي عِنْدَما يَدْخُل عَلَيْه . . وَلَعَلَّهُ مَرْ بُوط بِرِ باطٍ

وَلَمْ يُوقِظُهُا مِنْ هَذِهِ الْأَفْكَارِ والآراء ، إِلاَّ صَوْتُ أَبِهَا يُنَادِمِهَا بِلَهُجَةٍ مُضَطَّرِبَة ، فَهُرِعَتْ إِلَيْه ، وَوَجَدَتْه عَلَى حَالِ يُنادِمِها بِلَهُجَةٍ مُضَطَّرِبَة ، فَهُرِعَتْ إِلَيْه ، وَوَجَدَتْه عَلَى حَالًا مُخِيفَة مِنَ الِاصْفِرارِ واللارْتياع ، فَعَزَمَتْ أَنْ تَتَظاهَرَ بِالْبَهُجَةِ مِنَ الْإَصْفِرارِ واللارْتياع ، فَعَزَمَتْ أَنْ تَتَظاهَرَ بِالْبَهُجَةِ والسَّرُورِ وَعَدَم الْمُبَالاة ، حَتَّى تُهَدِينً مِنْ رَوْع أَبِها ، وَتَتَمَكَّنَ والسَّرُورِ وَعَدَم الْمُبَالاة ، حَتَّى تُهَدِينً مِنْ رَوْع أَبِها ، وَتَتَمَكَّنَ مِنَ الظَّفَرِ بِالْمِفْتاح .

وَكَانَتْ « وَر ْدَةُ » سَتَبْلُغُ الْخامِسَةَ عَشْرَةَ مِن عُمْرِها بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَسَابِيع ، وَكَانَ أَبُوها قَد وعَدَها بِمُفاجَأَة لِطِيفَة يَو مَ عِيدِ مَلاثَة أَسابِيع ، وَكَانَ أَبُوها قَد وعَدَها بِمُفاجَأَة لِطِيفَة يَو مَ عِيدِ مِيلادِها ، فقالَ لَها أَبُوها ذات صَباح :

- « إِنَّى مُضَطَّرٌ يَا حَبِيبَتِى أَنْ أَغِيبَ عَنْكِ نَحْوَ سَاعَة ، فَانْتَظِرِينِي فِى الْمَنْزِلِ وَحَاذِرِى مِنَ الْفُضُول ، فَسَوْف تَعْلَمِينَ بَعْدَ ثَلاثَة أَسابِيع، مَا أَنْتِ مُشْتَاقَة الآنَ إِلَى مَعْرِفَتِه ، فَاصْبِرِي

وَحاذِرِى يَا ابْنَــتِي مِنَ الْفُضُول » .

وَقَبَّلَ « حَريضٌ » ابْنَتَهُ وَابْتَعَدَ سائِرًا إِلَى غايَتِه ، فَلَمَّا خَلَا الْجَوْ لِابْنَتِهِ «وَرْدَة »، سارَعَتْ إِلَى غُرْفَةِ أَبِيها، وَلَشَدَّما فَرحَتْ فَرَحًا لَا يُوصَف ، عِنْدَما رَأَتِ الْمِفْتَاحَ قَدْ نَسِيَهُ أَبُوها فَوْقَ الْمَنْضَدَة، فَتَنَاوَلَتْهُ وَجَرَتْ مُسْرِعَةً إِلَى نِهايَةِ الْحَدِيقَة، وَحِينَما َبَلَغَتِ الْكُوخِ ، تَذَكَّرَتْ كُلِماتِ أَبِيها حِينَ قالَ لَها : «حاذِرِي مِنَ الْفُضُول » ، فَتَرَدَّدَتْ قَلِيلًا ، وَكَادَتْ تَعُودُ بِالْمِفْتَاحِ مِنْ حَيْثُ أَتَت ، دُونَ أَنْ تَفْتُحَ الْـكُوخ ، لَوْلا تَنَهَّدُ خَفِيفٌ كَانَ يَنْبَعِثُ مِنَ الْكُوخِ ، فَأَلْصَقَتْ أَذُنها بالبابِ ، فَسَمِعَتْ صَوْتًا ضَعِيفًا 'يُغَنِّي غِنَاءً هادِئًا وَ يَقُول :

أنا الأسيرة
 أنا الوحيدة
 وعماً قليل

ألاقي مَصْرَعِي

في هٰذا الْمَكان ».

أَثْرَ فِي « وَرْدَةَ » هٰذا الْغِناءُ فَقَالَت :

- « مَن أَنْتِ وَمَاذًا عَسَاى أَن أَفْعَلَ مِن أَجْلِك ؟ » .
 فَقَالَت صاحبَة الصَّوْت :

- « اِفْتَحِى الْبابَ يا `وَرْدَةُ ` بِحَقِّ السَّماء » . فَقَالَتُ \* وَرْدَة » : فَقَالَتُ \* وَرْدَة » :

- « وَلَـٰكُونْ مَن ْ سَجَنَكِ فِى هٰذَا الْكُوخِ ؟ هَلِ ارْتَـٰكُبْتِ ذَنْبًا مِنَ الذَّنُوبِ ؟ »

فَقَالَتْ صاحِبَةُ الصَّوْت :

- "كَلاَّ يَا " وَرْدَة "، إِنَّ بَعْضَ السَّحَرَةِ هُوَ النَّذِي سَبَعَنَنِي إِنَّ بَعْضَ السَّحَرَةِ هُوَ النَّذِي سَبَعَنَنِي فِي هٰذَا الْكُوخ ، فَأَنْقَذِينِي أَكُنْ لَكِ مِنَ الشَّاكِرات ، وَأَقْصَّ عَلَيْكِ مِنَ الشَّاكِرات ، وَأَقْصَّ عَلَيْكِ قِصَّتِي وَأُخْبِرِ لَكِ مَنْ أَنَا ».

فَغَلَبَ الْفُضُولُ عَلَى الطَّاعَةِ فِى نَفْسِ ﴿ وَرَّدَة ﴾ ، فَعَمَدَتُ الْمَفْتَاح ، وَأَدْخَلَتْهُ فِى ثَقْبِ الْقُفْل ، وَأَدارَتْهُ فَانْفَتَحَ اللّاب ، والله عَهَا صَوْت يَقُول :

- « شُكْرًا يا " وَرْدَة " ، إِنِّى مَدِينَة " لَكِ بِالنَّجَاة » . وَخُيِّلَ إِلَى « وَرْدَة » أَنَّ الصَّوْتَ مُنْبَعِثْ مِنْ جَوْفِ الْأَرْض ، وَخُيِّلَ إِلَى « وَرْدَة » أَنَّ الصَّوْتَ مُنْبَعِثْ مِنْ جَوْفِ الْأَرْض ، فَأَجَالَتْ بَصَرَها فِي أَطْرافِ الْكُوخ ، فَلَمَحَت فِي زاوِيَةٍ مِنْهُ عَنْنَيْنِ صَغِيرَ تَيْنِ بَرَّاقَتَيْن ، تَنْظُرانِ إِلَيْها فِي مَكْرٍ وَخُبْث ، ثُمَّ قَالَت صاحِبَة هاتَيْن الْعَيْنَيْن :

- « لَقَدِ انْطَلَتْ حِيلَتِي عَلَيْك يا "وَرَدْة "، وَجَعَلْتُكِ تَخْضَعِينَ لِفُضُولِك ، فَالْآنَ وَقَدْ أَنْقَذْتِنِي فَأَنْتِ وَأَبُوكِ أَصْبَخْتُما فِي لَفُضُولِك ، فَالْآنَ وَقَدْ أَنْقَذْتِنِي فَأَنْتِ وَأَبُوكِ أَصْبَخْتُما فِي قَبْضَتَى ».

أَدْرَكَتْ « وَرْدَةُ » أَنَّ والدَها قَدْ سَجَنَ فِي ذَلِكَ الْكُوخِ عَدُواً خَطِيرًا ، فَأَرادَتْ أَنْ تَهْرُبَ وَتَقْفِلَ الْبابِ ، فَسَمِعَتْ عَدُواً خَطِيرًا ، فَأُرادَتْ أَنْ تَهْرُبَ وَتَقْفِلَ الْبابِ ، فَسَمِعَتْ

صَوْتًا يُهِيبُ بِهَا قَائِلاً: \_ « مَكَانَكِ يَا " وَرَّدَة "، فَمَا عاد في اسْتِطاعَتِكِ أَنْ تَحْبِسِينِي فِي هٰذَا الْمَكَانَ الشَّنِيعِ ، وَلا فِي اسْتِطاعَتَى أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ لَوِ انْتَظَرْتِ أَنْ تَبْلُغِى الْخامِسَة عَشْرَةَ مِنْ عَمْرُك ».

وَمَا هِيَ إِلَّا هُنَيْهَةً ، حَتَّى تُوارَى الْكُوخُ مِنَ الْوُجُـود، وَ بَقِي َ الْمِفْتَاحُ فِي يَدِ " وَرْدَةَ الْمَدُهُوشَةِ الذَّاهِلَة ، ثُمَّ وَقَعَ بَصَرُها عَلَى فَأْرَةٍ صَغِيرَةٍ بيَضاءَ بَرَّاقَةِ الْعَنْنُ ، كَانَتْ تَضْحَكُ

عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْهَا ضَحِكًا يُشْبِهُ الصَّفِيرِ ، حَتَى إِذَا انْتَهَتْ مِنَ الضَّفِيرِ ، حَتَى إِذَا انْتَهَتْ مِنَ الضَّحِكِ سَمِعَتْهَا تَقُول :

- « مَا أَلْطَفَكِ يَا " وَرْدَة " ، وَمَا أَجْمَلَ أَنْ كُنْتِ شَدِيدَة الْفُضُولِ ، فَلَقَدْ مَرَ عَلَى خَمْسَة عَشَرَ عامًا ، وَأَنَا حَبِيسَةُ هٰذَا الْكُوخِ الْفَظِيعِ ، عاجِزَة أَنْ أَنْنَاوَلَ بِالْأَذَى ، أَبَاكِ النَّذِى الْكُوخِ الْفَظِيعِ ، عاجِزَة أَنْ أَنْنَاوَلَ بِالْأَذَى ، أَبَاكِ النَّذِى أَكُوخُ الْفَظِيعِ ، عاجِزَة أَنْ أَنْ أَنْنَاوَلَ بِالْأَذَى ، أَباكِ النَّذِى أَكُومُهُ أَكُومُهُ كُمَا أَكْرَهُكِ أَنْتِ أَيْضًا ، لِلْأَنَّكِ ابْنَتُه . . . إِنّى عَدُونَ أُسْرَتِكِ يَاعَزِيزَتَى ، وَإِنَ اسْمِى هُو َ الْجِنِيَّةُ الْمَكْرُوهَة ، وَلَسَوْفَ وَثَقِي أَنِي السَّمْ عَلَى مُسَمَّى ، وَإِنَ السَّمِى هُو َ الْجِنِيَّةُ الْمَكْرُوهَة ، وَلَسَوْفَ أَنْتِ النَّاسِ تَكُرَهُهَى، وَلَسَوْفَ أَنْتِ النَّاسِ تَكُرَهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْتِ النَّاسِ تَكُرَهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْتِ النَّاسِ تَكُرَهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْتِ النَّاسِ تَكُرَهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْتِ النَّاسِ تَكُرْهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْتِ أَنْتِ النَّاسِ تَكُرْهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْتِ النَّاسِ تَكُونَ هُنَى الْشَهْ عَلَى مُسَمَّى ، فَكُلُ النَّاسِ تَكُرْهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْتُولُ النَّاسِ تَكُرْهُنَى، وَلَسَوْفَ أَنْبَعُكِ حَيْثُ ذَهَبْت » .

فَقَالَتْ «وَرْدَة»:

- « أَتُرْكِنِي أَيَّتُهَا الشَّقِيَّةُ ».

وَرَكَضَتْ «وَرْدَةُ » إِلَى الْمَنْزِل ، وَكَانَتْ كُلَّمَا الْتَفَتَتْ إِلَى الْمَنْزِل ، وَكَانَتْ كُلَّمَا الْتَفَتَتْ إِلَى الْوَراء ، رَأَتِ الْفَأْرَة تَرْكُضُ هِي َ أَيْضًا ضاحِكَةً هازِئَة ، وَعِنْدَمَا الْوَراء ، رَأَتِ الْفَأْرَة تَرْكُضُ هِي َ أَيْضًا ضاحِكَةً هازِئَة ، وَعِنْدَمَا



وَصَلَتْ إِلَى الْمَنْزِل ، أَرادَتْ أَنْ تَسْحَقَ الْفَأْرَةَ بِإِغْلاقِ الْبابِ عَلَيْهَا، وَلَلْكِنَّ الْبابِ عَلَيْها، وَلَلْكِنَّ الْبابِ بَقِى مَفْتُوحًا، والْفَأْرَةَ عِنْدَ الْعَتَبَةِ ساخِرَةُ عَلَيْها، وَلَلْكُنَّ الْبابَ بَقِى مَفْتُوحًا، والْفَأْرَةَ عِنْدَ الْعَتَبَةِ ساخِرَةُ بما بَذَلَتْهُ «وَرْدَةُ » مِنْ جَهْدٍ ذَهَبَ ضَيَاعًا.

واسْتَوْلَى عَلَى « وَرْدَة » غَضَبْ شَدِيد ، فَتَنَاوَلَت ْ مِكْنَسَة وَالْمَعْنَ مِكْنَسَة ، وَكَادَ اللَّهَبُ وَأَهْوَت ْ بِمِقْبَضِها عَلَى الْفَأْرَة ، فَاحْتَرَقَتِ الْمِكْنَسَة ، وَكَادَ اللَّهَبُ يَصِلُ إِلَى يَدِ « وَر ْدَة » ، فَأَلْقَت ْ بِالْمِكْنَسَة ِ مِن ْ يَدِها ، وَدَفَعَتُها بِقَدَمِها إِلَى يَدِ « وَر ْدَة » ، فَأَلْقَت ْ بِالْمِكْنَسَة ِ مِن ْ يَدِها ، وَدَفَعَتُها بِقَدَمِها إِلَى الْمَوْقِد ، مَخَافَة أَن ْ يَمَسَ اللَّهَبُ أَر ْ ضَ الْغُر ْ فَةِ فَتَحْتَرِق .



فَأْخَذَتْ « وَرْدَةُ » الْمِسْكِينَةُ تُجْهِشُ بِالْبُكاء ، وَهِي لَا تَدْرِى ماذا تَفْعَل، وَأَحَسَّتْ بِحَرَّكَةٍ عِنْدَ الْباب، فَعَلِمَتْ أَنَّ وَالْدَها قَدْ عادَ فَصاحَت :

- « آه ! آه ! هذا والدِی قَدْ رَجَع ، فَرُحْماكِ أَيَّتُها الْفَأْرَةُ ، الرَّحَلِی عَنْ هٰذا الْمَكانِ فَلا يَرَاكِ أَبِی ». المُكانِ فَلا يَرَاكِ أَبِی ». فَقَالَتِ الْفَأْرَة :

- « لا . لَسْتُ بِراحِلَة ، وَلَـكِنِّي سَأَخْتَبِيُ وَراءَ قَدَمَيْك ، إِلَى أَنْ يَقِفَ والِدُكِ عَلَى عِصْيانِك » .

وَلَمْ تَكَدِ الْفَأْرَةُ تَفُوهُ بِهذهِ الْكَلِمات ، حَتَى اخْتَفَتْ وَرَاءَ قَدَمَى « وَرَدَة »، وَدَخَلَ « حَرِيص » أَبُو « وَرَدَة »، فَحَدَّقَ إِلَيْها طَوِيلًا ، وَراعَهُ مِنْها اصْفِرارُ وَجْهِها ، وَخَوْفُها الْبَادِي عَلَى مُحَيَّاها ، فَقَالَ لَها بِصَوْتٍ مُضطرَّب :

- « لَقَدْ نَسِيتُ مِفْتَاحَ الْكُوخِ يَا " وَرْدَة " فَهَلْ رَأَيْتُه ؟ » فَقَدْ « وَرْدَة " وَوَرْدَة " وَوَرْدَة " وَوَرْدَة " وَوَرْدَة " وَوَرْدَة " وَوَرْدَة " وَقَدَ احْمَرَ " وَجُهُها وَقَالَت " :
- « هَا هُوَ ذَا يَا أَبِي » .

فَفَهِمَ أَبُوها ما حَدَثَ وَصاح :

- "وَرْدَة" أَيَّتُهَا الشَّقِيَّة، ماذا صَنَعْت ؟ لَقَدْ خَضَعْتِ لِفُضُولِكِ اللَّعِين ، وَأَنْقَذْتِ بِذَلِكَ عَدُوَّتَنَا اللَّدُود ». اللَّعِين ، وَأَنْقَذْتِ بِذَلِكَ عَدُوَّتَنَا اللَّدُود ». فانْطَرَحَت «وَرْدَةُ » عنْدَ قَدَمَيْهِ وَقالَت :

- « عَفُوكَ يَا أَبِي ، فَمَا كُنْتُ أَذْرِكُ الشَّرَّ النَّدِي أَصْنَعُهُ ». فَقَالَ أَبُوها:
- « إِنَّهُ الشَّرِ النَّذِي يَجْلُبُهُ الْعِصْيانِ ، وَإِنَّ فَاعِلَهُ لَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ شَرٌّ مُسْتَصْغُر، فِي حِينِ أَنَّهُ ضَرَرٌ كَبِيرٍ . . فَقَالَتْ «وَرْدَة»:
- « ما هَـذِهِ الْفَأْرَةُ النَّتِي تُثِيرُ فِي نَفْسِكَ هذا الْخَوْفَ الرَّهِيبَ يَا أَبِي ؟!»

فَقَالَ أَبُوها :

- « هَذِهِ الْفَأْرَةُ يَا ابْنَـتِي هِيَ جِنِيَّـةٌ شِرِيرَةٌ قَدِيرَة، وَأَنَا الْجِنِيُّ تَحْرِيصٌ ، أَمَّا وَقَدْ أَنْقَذْتِ عَدُوَّتِي اللَّدُود، فَلا حَرَجَ عَلَى ۚ إِذَا أَنَا أَطْلَعْتُكِ عَلَى مَا كُنْتُ سَأَخْفِيهِ عَنْكَ ، حَتَّى تَبْلُغِي الْخامِسَةُ عَشْرَةً مِنْ عُمْرِك . . . فاعْلَمِي إِذَنْ أَنِي الْجِنِيُّ " حَريس " كُما تُلْت لك، وَأَن الْمُكِ كَانَتْ مَخْلُوقَةً مِنَ الْبَشر، غَيْرَ أَنَ فَضَائِلُهَا، قَدْ شَغَفَتْ قَلْبَ مَلِكَةِ الْجِنِيَّاتِ وَمَلِكِ الْجَانِّ، فَسَمَحًا لِي بِأَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، فَأَقَمْتُ الْوَلائِمَ والْمَآدِبَ الْجَانِّ، فَسَمَحًا لِي بِأَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، فَأَقَمْتُ الْوَلائِمَ والْمَآدِبَ الْجَنِفَاء بِزَواجِي ، وَلَكِنَّنِي وَيَا لَلْأَسَف ، نَسِيتُ أَنْ أَدْعُو إِلَيْهَا الْجِنِيَّةَ الْمَكْرُوهَة "، وكَانَتْ تُضْمِرُ لِي حِقْدًا بِالْغًا بَعْدَمَا رَفَضْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهَا ، فَسَحَبَتْ ذَلِكَ الْجِقْدَ إِلَى رَفَضْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهَا ، فَسَحَبَتْ ذَلِكَ الْجِقْدَ إِلَى رَوْجَتِي وَأَبْنَائِيل .

وَبَعْدَ أَنْ وُلِدْتِ أَنْتِ بِساعاتٍ قَلِيلَة ، شَعَرَت أُمُّكِ بِأَوْجاعٍ حَادَّة ، لَمْ أَسْتَطِع أَنْ أَشْفِيهَا مِنْهَا ، فَغَبْتُ عَنْهَا قَلِيلًا ، وَجَرَيْتُ أَسْتَنْجِدُ بِمَلِكَةِ الْجِنِيَّةُ الشِّرِيرَةُ فُرْصَةَ غِيابِي وَأَهْلَكَتْها ، وَكَادَت تَمَهْرُكِ بِجَمِيعِ الرَّذَائِلِ والشُّرُورِ ، فَيَابِي وَأَهْلَكَتْها ، وَكَادَت تَمَهْرُكِ بِجَمِيعِ الرَّذَائِلِ والشُّرُورِ ، فَوَقَفْتُها فِي اللَّحْظَةِ النَّتِي مَهَرَتْكِ فِيها بِفَضُولٍ سَوْفَ يُشْقِيكِ وَيَجْعَلُكِ تَحْتَ سُلْطَانِها ، مُدَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ عامًا ، غَيْرَ أَنِي بِسُلْطانِي وَسُلْطانِ مَلِكَةِ الْجِنِيَّاتِ ، أَبْطَلْنا بَعْضَ تَأْثِيرِها ، فِسُلُطانِي وَسُلُطانِ مَلِكَةِ الْجِنِيَّاتِ ، أَبْطُلْنا بَعْضَ تَأْثِيرِها ،



وَقُرَّرُ نَا أَنَّكِ إِذَا بَلَغْتِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِك، فَلَنْ تَكُونِى عَشْرَةً مِنْ عُمْرِك، فَلَنْ تَكُونِى خَاضِعَةً لَهَا، إِلَّا إِذَا قَادَكِ الْفُضُولُ قَبْلَ ذَلِكَ الْفُضُولُ قَبْلَ ذَلِكَ أَلاثُ مَرَّاتٍ إِلَى خَصِير الْعِصْيان.

وَشَاءَتْ مَلِكَةُ الْجِنِيَّاتِ ، وَشَاءَتْ مَلِكَةُ الْجِنِيَّاتِ ، أَنْ تُعَاقِبَ الْجِنِيَّةَ الْمَكُرُوهَةِ ،

فَمَسَخَتُهَا فَأْرَة ، وَحَبَسَتُهَا فِي الْكُوخِ اللَّذِي رَأَيْتِه ، وَقَضَتْ عَلَيْهَا بِأَلاَّ تَخْرُجَ مِنْه يَا "وَرْدَة "، مَا لَمْ تَفْتَحِي أَنْتِ لَهَا الْبَابَ بِرَغْبَتِكِ وَاخْتِيارِك ، وَقَضَتْ عَلَيْهَا كَذَلِكَ بِأَلَّا تَعُودَ إِلَى الْبابَ بِرَغْبَتِكِ وَاخْتِيارِك ، وَقَضَتْ عَلَيْهَا كَذَلِك بِأَلَّا تَعُودَ إِلَى الْبابَ بِرَغْبَتِكِ وَاخْتِيارِك ، وَقَضَتْ عَلَيْهَا كَذَلِك بَأَلَا تَعُودَ إِلَى شَكُلِها الْأُوّل ، مَا لَمْ تَدْخُلِي ثَلاث مَرَّاتٍ فِي تَجْرِبَةِ الْفُضُول، شَكُلِها الْأُوّل ، مَا لَمْ تَدْخُلِي ثَلاث مَرَّاتٍ فِي تَجْرِبَةِ الْفُضُول، قَبْل بُلُوغِك الْخَامِسَة عَشْرَة ، فَإِنْ قَاوَمْتِ هَذَا الْمَيْلَ قَبْل بُلُوغِك الْخَامِسَة عَشْرَة ، فَإِنْ قَاوَمْتِ هَذَا الْمَيْلَ الشَيْعِ ، وَلَوْ مَرَّة وَاحِدَة ، نَجَوْتِ وَنَجَوْتُ أَنَا أَيْضًا مِنْ سُلْطَانِ

الْجِنِيَّةِ الْمَكْرُوهَة ، فَوَعَدْتُ نَفْسِي بِأَنْ أُنَشَّئِكَ بَعِيدَةً مِنْ رَذِيلَةِ الْفَضُولِ الْمَمْقُوتَةِ النَّتِي قَدْ تُعَرِّضُكَ لِكَثِيرٍ مِنَ الشَّرُور.

وَلَقَدُ دَفَعَتْنِي هَذِهِ الْغَايَةُ إِلَى أَنْ أَسْكَنِكَ هَذَا الْمَنْزِلَ الْمُنْزِلَ الْمُعْدِلَ بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَمْثَالِك ، الْمُحَاطَ بِالْأَسُوار ، وَإِلَى أَنْ أَحُولَ بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَمْثَالِك ، وَأَنْكِ فَايَنْ أَمْثَالِك ، حَتَى ظَنَنْتُ أَنِّى نَجَعْتُ فِي خُطَّتِى ، وَأَنَّكِ بَعَدَ ثَلاثَةِ أَسَابِيع ، حَتَى ظَنَنْتُ أَنِّى نَجَعْتُ فِي خُطَّتِى ، وَأَنَّكِ بَعَدَ ثَلاثَةِ أَسَابِيع ،

سَتَبْلُغِينَ الْخامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ قَيْدِ عُمْرِك ، وَسَتَعَرَّدِينَ مِنْ قَيْدِ الْجِنِيَّةِ الْمَكْرُوهَة ، فَلَمَّا طَلَبْتِ مِنِي هٰذَا الْمِفْتَاح ، أَمَرَ تُنْمِي مَلِكَةُ الْجِنِيَّات ، أَنْ أَجْعَلَ التَّجْرِبَةَ فِي مُلَكَةُ مُتَنَاولِ يَدِك ، حَتَّى تَكُونَ مُتَاولِ يَدِك ، حَتَّى تَكُونَ مُقَاوَمَتُك ِجَدِيرَةً بِالثَنَّاء، فَأَذْعَنْتُ مُقَاوَمَتُك ِجَدِيرَةً بِالثَنَّاء، فَأَذْعَنْتُ مُقَاوَمَتُك ِجَدِيرَةً بِالثَنَّاء، فَأَذْعَنْتُ

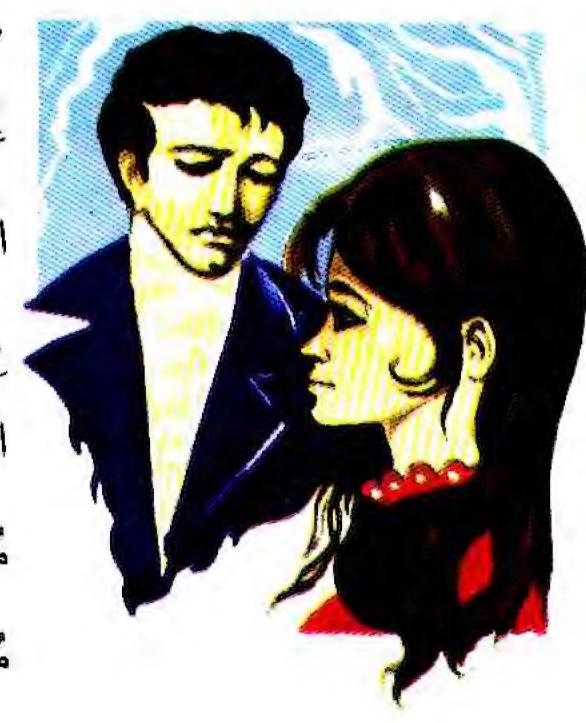

لِلْأَمْرِ ، وَعَرَّضْتُكِ لِلْخُطَرِ ، وَكُنْتُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ السَّتِي غِبْتُ فِيها عَنْكِ ، فَرِيسَة عَذابٍ ألِيمٍ .

والآن وَقد اقْ تَرَبَ مَوْعِدُ الْخَلاص، فلا يَزالُ فِي اسْتِطاعَتِكِ أَن تُتَكفِرِي عَنْ خَطِيئَتِك ، بِأَن تُقاوِمِي رَذِيلَةَ الْفُضُول، فَان تُتَكفِرِي عَنْ خَطِيئَتِك ، بِأَن تُقاوِمِي رَذِيلَةَ الْفُضُول، فَإِنْ فَعَلْت فَمُقدَّر لَكِ أَن تُزَفِي فِي الْخامِسَة عَشْرَة مِن فَإِنْ فَعَلْت فَمُقدَّر لَكِ أَن تُزَفِي فِي الْخامِسَة عَشْرَة مِن عَن عُمْرِك ، إِلَى أُمِيرٍ مِن أَهْلِنا ، هُو الأَمِيرُ «لَطِيف» ، فيا ابْنتي عُمْرِك ، إِلَى أُمِيرٍ مِن أَهْلِنا ، هُو الشَّجاعَة ، لا مِن أَجْلِي ، بَل الْحَبِيبَة ، قاوِمِي وَتَذَرَّعِي بِالشَّجاعَة ، لا مِن أَجْلِي ، بَل مِن أَجْلِك » .

فَقَالَتْ «وَرْدَة»:

- « أُقْسِمُ لَكَ يَا أَبِى إِنِّى سَأَ كَفِرُ عَنْ خَطِيثَتِى ، وَلَكِنْ لَا تَتْرُكُنِى فَقَدْ تَخُونُنِى الشَّجاعَةُ إِذَا أَنْتَ ابْتَعَدْتَ مِنِّى » . فَقَالَ أَبُوها :

- « هَيْهَاتَ يَا ابْنَتِي ! فَلَمْ يَعُدُ فِي إِمْكَانِي أَنْ أَبْقَى إِلَى

جانبِك، فَأَنَا الْآنَ تَحْتَ سُلْطَانِ عَدُوَّتِى ، وَلَنْ تَسْمَحَ لِي أَبَدًا بِأَنْ أَعِيشَ عَلَى مَقَرُبَةٍ مِنْك ، لِأُحَـذِرَكِ مِنَ الشِّبَاكِ الَّتِي بِأَنْ أَعِيشَ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْك ، لِأُحَـذِرَكِ مِنَ الشِّبَاكِ الَّتِي تَسْمِعُهَا لَكِ يَدُهَا الْأَثِيمَة ، والْغَرِيبُ أَنِى لَمْ أَرَهَا حَتَّى الْآن ، فَمَنْظُرُ حُزْنِى سَوْفَ يُثِيرُ فِيها الْمَسَرَّةَ والْحُبُور » . فَمَنْظُرُ حُزْنِى سَوْفَ يُثِيرُ فِيها الْمَسْلُوخ ، وَقَدْ بَرَزَتْ لِلْجِنِيِّ فَعَالَتِ الْفَأْرَة بِصَوْتِهَا الْمَسْلُوخ ، وَقَدْ بَرَزَتْ لِلْجِنِيِّ فَعَالَتِ الْفَأْرَة بِصَوْتِهَا الْمَسْلُوخ ، وَقَدْ بَرَزَتْ لِلْجِنِيِّ فَعَالَتِ الْفَالِينِ :

- « كُنْتُ قَرِيبَةً مِنْكَ عِنْدَ قَدَمَى ابْنَتِك ، فَوَرِيعٌ "وَرْدَتَك " الْحَبِيبَة ، إِنَّهَا سَوْف تَصْحَبُنى ، وَحَدَارِ أَنْ تَتْبَعَنَا». قالت هذا وَأَمْسَكَتْ بِأَسْنانِها الصَّغِيرَة الْحَادَّة ذَيْلَ ثَوْبِ «وَرْدَة» ، وَقَادَتُها إِلَى حَيْثُ تُرِيد ، فَصَاحَتْ «وَرْدَة » صياح الْأَلَم ، وَتَشَبَّثُتْ بِأَبِيها، وَلَكُنْ أَحَسَّتْ بِقُوَّة لِا تُقَاوَم، تَدْفَعُها إِلَى حَيْثُ تَحْرِيصٌ » الْمِسْكِينُ بِأَنْ يَقْضِى اللَّه عَمْ "حَرِيصٌ » الْمِسْكِينُ بِأَنْ يَقْضِى اللَّه عَمَّا طَوِيلَة ، وَرَفَعَها يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَ بِها عَلَيْها ، فَتَنَاوَلَ عَمًا طَوِيلَة ، وَرَفَعَها يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَ بِها عَلَيْها ، فَتَنَاوَل عَمَّا طَوِيلَة ، وَرَفَعَها يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَ بِها عَلَيْها ، فَتَنَاوَل عَمَّا طَوِيلَة ، وَرَفَعَها يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَ بِها





الْفَأْرَة ، وَقَبْلَ أَنْ يَهُوِى بِهَا عَلَيْهَا ، وَضَعَتْ قَدَمَهَا فَوْقَ قَدَمِ الْفَأْرَة ، وَقَبْل أَنْ يَهُوِى بِهَا عَلَيْهَا ، وَضَعَتْ قَدَمَهَا فَوْقَ قَدَمِ «حَرِيص»، فَامْتَنَعَ عَنِ الْحَرَّكَةِ كَأَنَّهُ تَحَوَّلَ إِلَى تِمثّال ، وَتَابَعَتِ الْفَأْرَةُ أَعْمَالُهَا الشِّرِيرَة ، فَأَحْرَقَتِ الْمَنْزِلَ وَتَرَكَتُهُ طُعْمَةً الْفَأْرَةُ أَعْمَالُهَا الشِّرِيرَة ، فَأَحْرَقَتِ الْمَنْزِلَ وَتَرَكَتُهُ طُعْمَةً لِلنَّار ، ثُمَّ وَدَّعَتْ « وَرْدَة » أباها ، رَجَاءَ أَنْ تُنْقِذَهُ إِذَا هِي لَلنَّار ، ثُمَّ وَدَّعَتْ « وَوْدَة » أباها ، رَجَاءَ أَنْ تُنْقِذَهُ إِذَا هِي بَقِيْت عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ وَقَالَت له ؛

- ﴿ إِلَى اللِّقَاءِ يَا أَبِي بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَة . . . إِنَّ ابْنَتَكَ " وَرَدْة "، سَوْفَ تُنْقَذُكَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ سَبَبًا فِي ضَياعِك » .

وَعَلَى الْأَثْرِ هَرَبَتْ مِنَ الْمَنْزِلِ الْمُخْتَرِق، وَسارَتْ عَلَى غَيْرِ هُدًى مَا الْمُخْتَرِق، وَسارَتْ عَلَى غَيْرِ هُدًى سَاعاتٍ طَوِيلَة ، إِلَى أَنْ قَابَلَتْ سَيِّدَةً كَانُتْ جَالِسَةً عِنْدَ بالبِ تَيْتِها ، فَقَالَتْ لَها :

- « إِنِّي يَا سَيِدَتِي فَتَاةٌ جَائِعَةٌ مُتْعَبَةً، فَهَلُ تَتَفَضَّلِينَ بِأَنْ تَسْتَضِيفِينِي عِنْدَكِ اللَّيْلَة ؟ » تَسْتَضِيفِينِي عِنْدَكِ اللَّيْلَة ؟ »

وَرَأَتْ «وَرْدَة» عِنْدَئِدٍ الْفَأْرَةَ الْبَيْضاء، تَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي سُخْرِيَة،

فَحَاوَلَتْ أَنْ تَطْرُدُها ، فَذَهَبَتْ مَساعِيها عَبَثًا ، فَلَمَّا رَأْتِ السَّيِّدَةُ هٰذَا النِّضِال ، هَزَّتْ رَأْسَها وَقالَت :

- « اِذْهَبِي يَا فَتَاتِى فِي سَبِيلِك ، فَلَيْسَ لَكِ مَوْضِع فَي سَبِيلِك ، فَلَيْسَ لَكِ مَوْضِع فِي سَبِيلِك ، فَلَيْسَ لَكِ مَوْضِع فِي بَيْتِي » .

فَأَذْعَنَتْ « وَرْدَةُ » لِلكَلامِ السَّيِدَة ، وَأَكْمَلَتْ سَيْرَهَا ، وَأَكْمَلَتْ سَيْرَهَا ، وَوَصَلَتْ إِلَى غَابَةٍ لَقِيَتْ فِيها جَدْوَلَ ماء ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ حَتَى وَوَصَلَتْ إِلَى غَابَةٍ لَقِيَتْ فِيها جَدْوَلَ ماء ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ حَتَى

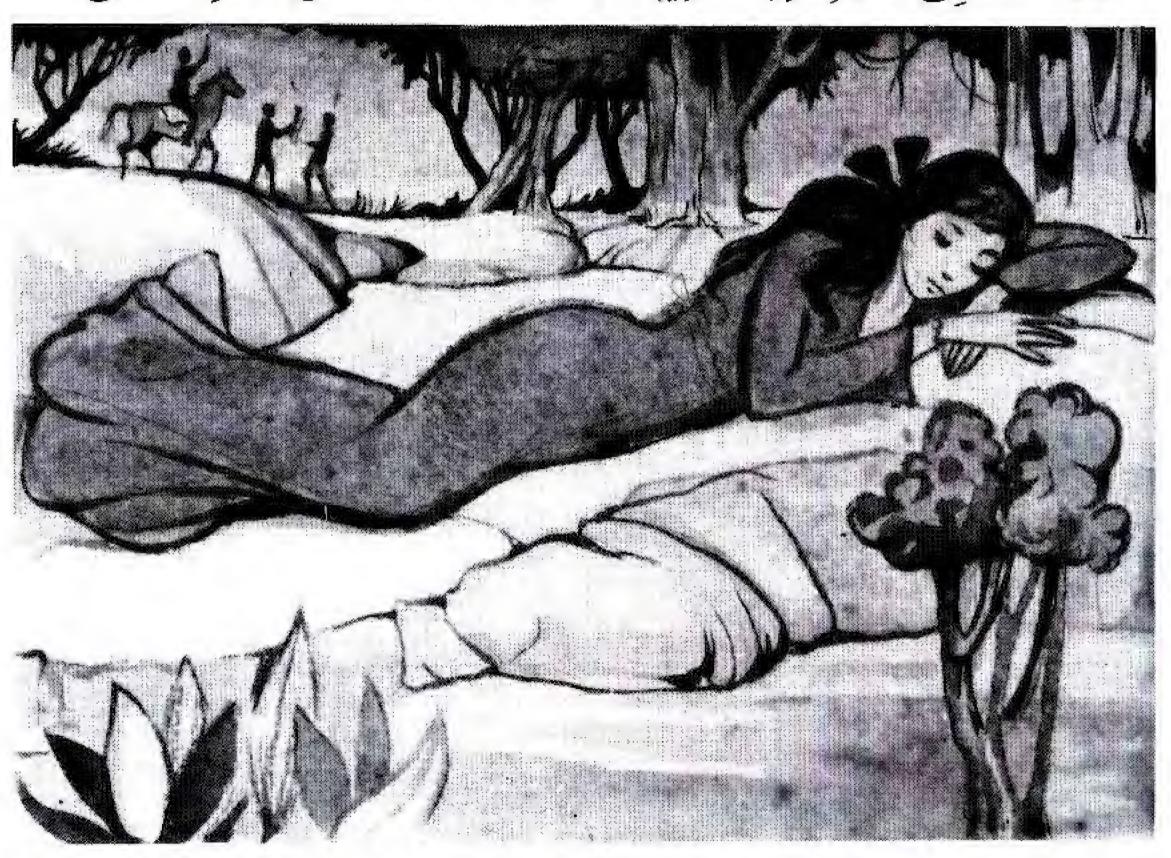

ارْ تُوَت ، وَلَقِيَت كُذَٰ لِكَ كَثِيرًا مِنَ الثِّمارِ ، فَأَكَلَتْ حَتَّى شَبِعَت ، وَكَانَتْ فِي كُلِّ هَذَا تُفَكِّرُ فِي أَبِيهَا ، وَمَاذَا يَكُونُ مَصِيرُهُ فِي الْأَيَّامِ الْبَاقِيَةِ عَلَى 'بُلُوغِهـا الرَّبيعَ الْخامِسَ عَشَرَ ، وَبَيْنُمَا كَانَتْ مُسْتَسْلِمَةً إِلَى التَّفْكِيرِ ، أَغْمَضَتْ جَفْنَيْهَا هَرَبًا مِنْ رُوُّيَةِ الْهَأْرَةِ اللَّهِينَة ، فَأَخَذَ مِنْهَا التَّعَبُ وَنَامَتْ نَوْمًا عَمِيقًا. وَكَانَ الْأَمِيرُ «لَطِيف » في تِلْكَ الْأَثْنَاء يَصْطَادُ في الْغَابَة، وَيَطُوفُ بِهَا فِي ضَوْءِ الْمَشَاعِلِ، فَسَلُ عَنْ دَهْشَتِهِ وَلا عَجَب، عِنْدَمَا شَاهَدَ فَتَاةً جَمِيلَةً نَائِمَةً فِي الْغَابَةِ ، وَلا حَارِسَ يَحْرِسُها ، فَقَالَ لِضِّبَّاطِه:

- « هَيِّئُوا لَها فِرَاشًا أَضَعُ فَوْقَهُ مِعْطَفِي ، وَسَأَبْقَى ساهِرًا عَلَيْها حَتَى تَسْتَفِيق » .
 عَلَيْها حَتَى تَسْتَفِيق » .

ثُمَّ رَفَعَهَا بِيدَيْه ، وَكَانَتْ لا تَزالُ نائِمَة ، وَوَضَعَهَا فَوْقَ مِعْطَفِه ، وَوَضَعَهَا فَوْقَ مِعْطَفِه ، وَكَأَنَّمَا كَانَتْ تَحْلُم ، فَرَآهَا تَبْتَسِم ، وَسَمِعِهَا تَهْمُسِنُ

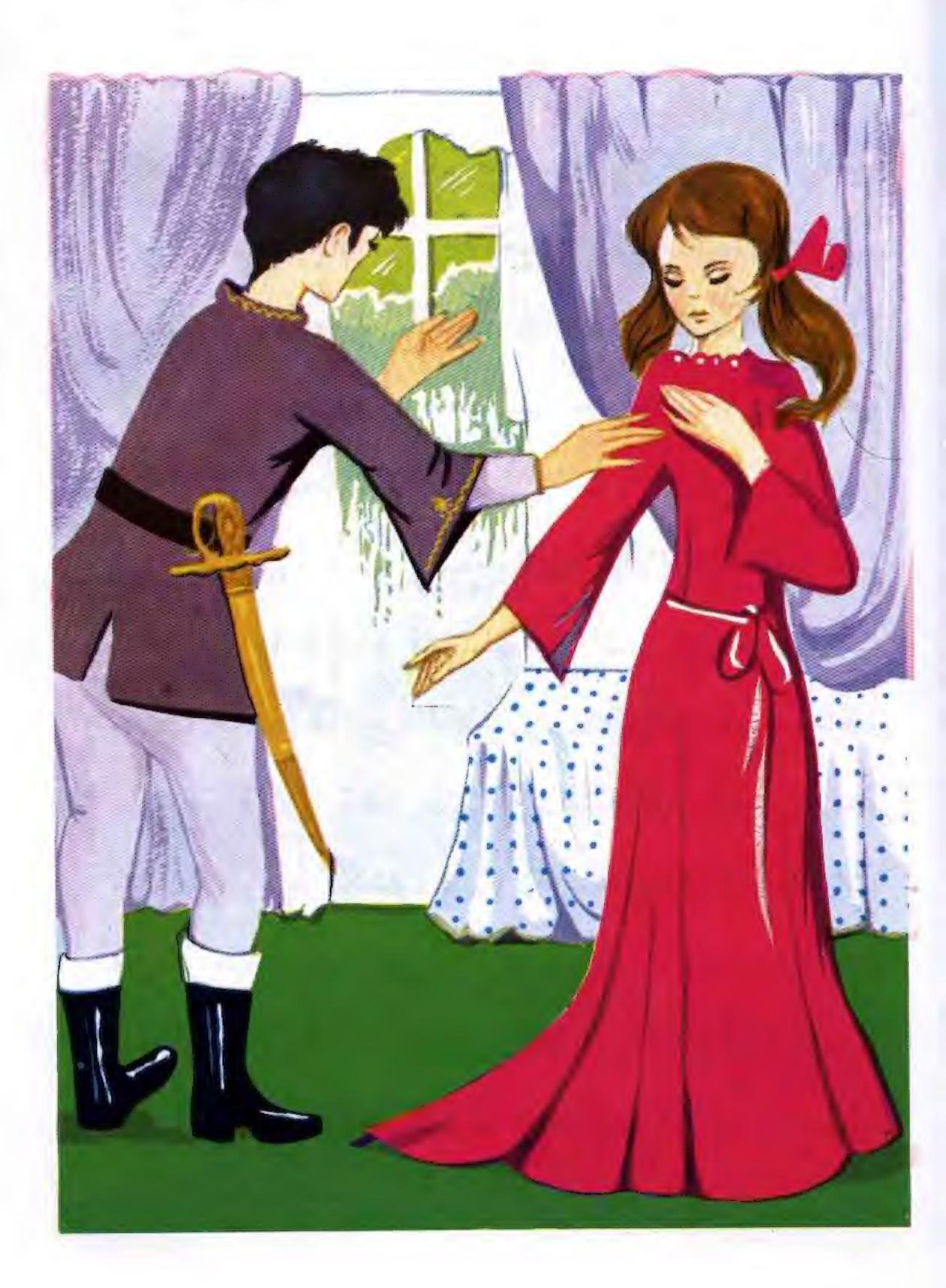

قائِلَة : « أَبِي . . أَبِي . . لَقَدْ نَجا . . . مَلِكَةُ الْجِنْيَّات . . الْأُمِيرُ " « لَطِيف » . . إِنِّي أَراه . . . ما أَجْمَلُه ! »

فَدَهِشَ الْأُمِيرُ لَمَّا سَمِعَهَا تَلْفِظُ اسْمَه ، وَأَمَرَ بِنَقَلْهِا إِلَى غُرُفَةٍ جَمِيلَةٍ فِي قَصْرِهِ تَنَامُ فِيها ، وَأُوْصَى بِأَنْ يَسْتَدْعُوهُ عِنْدَمَا تَسْتَيْقِظ .

نامَت « وَرْدَة ) حتى صَباحِ الْيَوْمِ التَّالَى ، وَعِنْدَمَا صَحَت وَالْتَ نَظُرَاتِهِا حَوْلَها ، فَلَم ْ تَقَع عَلَى الْفَأْرَةِ الْبَيْضَاء ، فَفَرِحَت كَثِيرًا ، وَمَشَت إِلَى النَّافِذَة ، فَشَاهِدَت وَجِالًا مُدَجَّجِين كَثِيرًا ، وَمَشَت فِي إِنَّةٍ عَسْكَرِيَّةٍ بَرَّاقة ، فَهَمَّت أَن تَسْتَد عِي واحِدًا بِالسّلاحِ فِي بِزَّةٍ عَسْكَرِيَّةٍ بَرَّاقة ، فَهَمَّت أَن تَسْتَد عِي واحِدًا مِنْهُم ، تَسْتَو ضِحُه كثيرًا مِن الْأُمُور ، فَسَمِعَتْ وَقْع خُطُوات ، فَفَتَحَت باب غُر فَتُها وَإِذَا بِهَا تَرَى الْأُمُور ، فَسَمِعَتْ وَقْع كَانَ مُقْبِلًا فِي قَوْبٍ فَاخِرٍ مِن ثِيابِ الصَّيْد ، فَأَطَالَ النَّظَرَ إِلَيْهَا فِي إِيْها فِي رَقَّةٍ وَإِذَا بِها تَرَى الْعَيْد ، فَأَطَالَ النَّظَرَ إِلَيْها فِي وَرْدَة وَالْمَ السَّيْد ، فَأَطَالَ النَّظَرَ إِلَيْها فِي رَقَّةٍ وَإِعْجاب ، فَعَرَفَت « وَرَدْدَة » بِهِ أَمِيرَ أَعْلامِها ، فَصَاحَت وقَاقة فَا فَا فَاحَد وَوْدَة وَالْمَالَ السَّلَامِها ، فَصَاحَت وَقَاقَةً وَإِعْجاب ، فَعَرَفَتُ « وَرَدْدَة » بِه أَمِيرَ أَعْلامِها ، فَصَاحَت وقي وَاعْجاب ، فَعَرَفَت « وَرَدْدَة » بِه أَمِيرَ أَعْلامِها ، فَصَاحَت وقي وَاعْجاب ، فَعَرَفَت « وَرَدْدَة » بِه أَمِيرَ أَعْلامِها ، فَصَاحَت وقي وَاعْجاب ، فَعَرَفَت « وَرَدْدَة » بِه أَمِيرَ أَعْلامِها ، فَصَاحَت وقي وَاعْجاب ، فَعَرَفَت « وَرَدْدَة » بِه أَمِيرَ أَعْلَامِها ، فَصَاحَت وقي الْحَد و الْحَدَة وَاعْمَالُ وَالْمَالُ الْمَالَ الْمُورِ الْمَالَ الْمَالُ الْمُؤْدِ الْمَالَ الْمُورِ الْمِنْ الْمُورِ الْمَالُ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورَ الْمَالُونَ الْمُؤْدِ الْمُالُولُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللّه الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُونُ اللّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ اللّه السَّلِولِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ ا

عَنْ غَيْرِ قَصْد :

- « الأمير " لطيف " » . فقال الأمير مدهوشًا :

- « هَلْ تَعْرِفِينَى ؟ »

فَقَالَتُ « وَرَدَةً » وَحُمْرَةُ الْخَجَلِ تَصْبِغُ خَدَّيْهَا :

- « لَمْ أَرَكَ إِلَّا فِي الْخُلْمِ » .

وَقَصَّتْ « وَرْدَةُ » عَلَى الأَمِيرِ الْقِصَّةَ النَّتِي رَوَاها لَها أَبُوها ، واعْتَرَفَتْ فِي سَذَاجَة وَبَرَاءَة ، بِما جَرَّها إِلَيْهِ الْفُضُولُ مِن أَخْطاء ، واعْتَرَفَتْ فِي سَذَاجَة وَبَرَاءَة ، بِما جَرَّها إِلَيْهِ الْفُضُولُ مِن أَخْطاء ، وَما أَسْفَرَ عَنْهُ مِن نَتَارِّجَ سَيِّئَة ، وَقَصَّ عَلَيْها الْأَمِيرُ «لَطِيفٌ » وَما أَسْفَرَ عَنْهُ مِن كَلِماتٍ فِي كَيْفَ رَآها نائِمَة فِي الْغابَة ، وَما سَمِع مِنْها مِن كَلِماتٍ فِي كُلُمِها ثُمَّ قَال :

- « إِنَّ النَّذِى لَمْ يَقُلُهُ لَكِ أَبُوك ، هُو َ أَنِى ابْنُ عَمِّك، وَأَنَّ قَرِيبَتَنا مَلِكَةَ الْجِنِيَّات، كَانَتْ قَدْ قَرَّرَتْ أَنْ تَكُونى زَوْجَتِي

عِنْدَمَا تَبْلُغِينَ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِك ، فَهِي التِّي قَدْ أَلْهَمَتْنِي ، وَلا شَك ، أَنْ أَذْهَبَ لِلصَّيْدِ فِي ضَوْء الْمَشَاعِل ، حَتَى أَلْهَمَتْنِي ، وَلا شَك ، مَانْ أَذْهَبَ لِلصَّيْدِ فِي ضَوْء الْمَشَاعِل ، حَتَى أَراكِ فِي الْغَابَة ، فَاقْبَلِي يَا عَزِيزَتِي قَصْرِي مَقَرًّا لَك ، مَا دُمْتِ أَراكِ فِي الْغَابَة ، فَاقْبَلِي يَا عَزِيزَتِي قَصْرِي مَقَرًّا لَك ، مَا دُمْتِ سَتَبْلُغِينَ الْخَامِسَة عَشْرَة بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَة ، وَلَسَوْفَ يَعُودُ إِلَيْكِ سَتَبْلُغِينَ الْخَامِسَة عَشْرَة بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَة ، وَلَسَوْفَ يَعُودُ إِلَيْكِ أَبُوكِ فَنَحْتَفِلُ بِزَواجِنَا » .

فَشَكَرَت «وَرَدْة » ابْنَ عَمِها شُكرًا جَزِيلًا، وَتَناوَلَت طَعامَ الْإِفْطارِ مَعَه ، ثُمَّ صَحِبَها إِلَى الْحَدِيقَة ، وَأَراها مُنَوَّعَ الْأَزْهارِ والشِّمار ، وَكَانَ فِي بَعْضِ زَوايا الْحَدِيقَة ، صُنْدُوق يُخَيَّلُ إِلَى الرَّائِي أَنَّهُ يَحْوِى شَجَرَةً صَغِيرة، وَلَكَنَّهُ مُغَطَّى بِقِطْعَة قُماشٍ الرَّائِي أَنَّهُ يَحْوِى شَجَرَةً صَغِيرة، وَلَكَنَّهُ مُغَطَّى بِقِطْعَة قُماشٍ مَخِيطَة عَلَيْه ، فَسَأَلَت «وَرْدَة » الْأَمِير :

- « ما هذه الشَّجَرَةُ الْمُغَطَّاةُ بِهذا الْغِطاءِ الْكَثيف؟ » فَقَالَ الْأَمِيرُ فِى سُرُورِ وَمَرَحٍ ،

- « هِيَ هَدِيَّةٌ عُرْسِنا ، وَلَـكِنْ يَجِبُ أَلَّا تَنْظُرِي إِلَيْهَا



قَبْلَ أَنْ تَبْلُغِى الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِكِ وَتُصْبِحِى زَوْجَتِى .. مَلِكَةُ الْجِنِيَّاتُ ، وَإِلاَّ تَعَرَّضْنَا لِكُوارِثَ فَظِيعَة ، مِلْكَةُ الْجِنِيَّاتُ ، وَإِلاَّ تَعَرَّضْنَا لِكُوارِثَ فَظِيعَة ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ حُبَّكِ إِيَّاى ، سَيَخُولُ بَيْنَكِ وَبَيْنَ فَضُولِكِ فِى وَاعْتَقِدُ أَنَّ حُبَّكِ إِيَّاى ، سَيَخُولُ بَيْنَكِ وَبَيْنَ فَضُولِكِ فِى هَذِهِ الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ الْبَاقِيَة ».

فاضطرَّ بَتْ « وَرْدَةُ » لِهِذِهِ الْكَلِماتِ الْأَخِيرَةِ النَّتِي ذَكَّرَتُها بِالْفَأْرَةِ الْبَيْضاء ، وَبِالنَّكَبَاتِ النَّتِي تُهَدِّدُها، فَتَرَكَّتِ الشَّجَرَةَ وَغِطَاءَهَا ، وَتَابَعَتْ هِيَ وَالْأُمِيرُ نُزْهَتَهُمَا فِي الْحَدِيقَة . وَمَضَتِ الْأَيَّامُ التَّالِيَةُ فِي مَآدِبَ وَأَحْفالِ صَيْدٍ وَنُزَه ، إِلَى أَنْ جَاءَ يَوْمُ الْانْتَظِارِ الْأَخِيرِ، وَفِي غَدِهِ سَتَبِلُغُ « وَرْدَةُ » الْخَامِسَةُ عَشْرَةً مِنْ عُمْرِها، واتَّفَقَ أَنْ كَانَتْ « وَرْدَةُ » فِي صَبَاحٍ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ، تَتَنَزُّهُ وَحْدَهَا فِي حَدِيقَةِ الْقَصْرِ ، فَجَرَّتْهَا قَدَماها إِلَى الزَّاوِيَةِ السَّتِي وُضِعَ فِيها الصُّنْدُوقُ الْمُغَطَّى فَقَالَتْ ، في نفسها:

- « غَدًا سَأَعْرِفُ مَاذَا يُخَبِّىُ هَذَا الْغِطَاء، ولَو شِئْتُ لَعَرَفْتُهُ فِي الْحَالَ . فَفِي الْغِطَاءِ فَتَحَاتُ صَغِيرَةٌ 'يُمْكُنُ أَن تَتَسِعَ لِإِصْبَعَ فِي الْعِطَاءِ فَتَحَاتُ صَغِيرَةٌ 'يُمْكُنُ أَن تَتَسِعَ لِإِصْبَعَ مِن أَصَابِعِي ، أَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ أَشُقَ الْغِطَاء ».

وَأَجِالُتُ بَصَرَهَا حَوْلُهَا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، وَأَنساها الْفُصُولُ مَا غَمْرَهَا بِهِ الْأُمِيرُ مِنْ رِعَايَةٍ وَخُبٍّ، كُمَا أَنْسَاهَامَا يُهَدِّدُهَا مِن أَخْطَارٍ ، فَأَدْخُلُتْ إِصْبَعَهَا فِي فَتُحَةً مِنَ الْفَتَحَاتِ ، وَشَدَّتَ عَلَى الْخَيْطِ النَّذِي يَجْمَعُ طَرَقِي الْفَتْخَة ، فَانْشَقَّ الْغِطَاءُ بِدَوِيّ يُشْبِهُ الرَّعْد، وَبَدَتْ لِعَيْنَى ۚ ﴿ وَرْدَة ﴾، شَجَـرَة ۚ جَذْعُها مِنَ الْمَرْجَانَ، وَأَوْرَاقُهَا مِنَ الزُّمُرُّد، وَثِمَارُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ كُلِّ صِنْفِ وَلُون ، فَمَا كَادَتْ تُبْصِرُ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْغَريبَةَ التَّتِي لَا مَثِيلَ لَهَا ، حَتَّى دَوَّى فِي الْجَوَّ صَوْتَ أَشَدُّ مِنَ الْأُوَّلِ انْتَزَعَهَا مِنْ ذَهُولِهَا ، وَشَعَرَتْ أَنَّ قُوَّةً خَفِيّةً قَدْ رَفَعَتْهَا . وَنَقَلَتُهَا إِلَى سَهْلِ لَمُحَت مِنْهُ قَصْرَ الْأُمِيرِ يَنْهَارٍ ، وَسَمِعَتْ مِنْهُ أَيْضًا أَنِينًا 'يُقَطِّعُ الْأَكْباد، وَيَنْبَعِثُ مِنْ خَرائِبِ الْقَصْر، وَرَأْتِ الْأُمِيرَ نَفْسَهُ بَعْدَ قَلِيل ، يَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الْخَرائِب، دامِيَ الْوَجْه، مُمَزَّقَ الثِّياب، وَيَتَقَدَّمُ مِنْهَا قَائِلاً بِلَهُجُة ِ حَزِينَة؛ - « يَا "وَرْدَة "، يَا مُنْكَرَةَ الْجَنِيل، أَنْظُرى مَاذَا فَعَلْتِ بِي وَبِرِجَالِ بَلاطِي، فَعَسَى نَدَمُكِ لِيكَفِرُ عَنْ جُحُودِك ، نَحْوَ أُمِيرِ شَقِى أَحَبُّكِ وَلَمْ يَرْغَبُ إِلَّا فِي سَعَادَتِك » . ُ فَطَأَطَأَتُ « وَرْدَةُ » رَأْسَها، وانْهَمَرَتِ الْعَبَراتُ مِنْ عَيْنَيْها، وَلَمَّا رَفَعَتْ رَأْسَهَا تُريدُ أَنْ تَنظُرَ إِلَى الْأَمِيرِ مُتَوَسِّلَةً مُسْتَعْطِفَة ، كَانَ الْأُمِيرُ قَدِ اخْتَفَى ، فَكَادَ يُفْمَى عَلَيْهَا، وَرَأْتُ عِنْدَئِدِ الْفَأْرَةَ الْبَيْضَاءَ الصَّغِيرَةَ تَشُبُ أَمَامَهَا وَتَقُولُ لَهَا :

- « أَشْكُرِينِي يَا " وَرْدَة "، عَلَى مَا بَذَلْتُ لَكِ مِن مَعُونَة ، فَأَنَا الَّتِي وَفَرَّتُ لَكِ أَخْلَامَكِ الْجَمِيلَة ، الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ فَأَنَا الَّتِي وَفَرَّتُ لَكِ أَخْلَامَكِ الْجَمِيلَة ، الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ فَإِنَا الَّتِي وَفَرَتُ ذَلِكَ الْغِطَاء ، لِلْأُمَكِنَّكِ مِن فَطَاء الشَّجَرَة ، وَأَنَا الَّتِي قَرَضْتُ ذَلِكَ الْغِطَاء ، لِلْأُمَكِنَّكِ مِن فَطَاء الشَّجَرَة ، وَأَنَا الَّتِي قَرَضْتُ ذَلِكَ الْغِطَاء ، لِلْأُمَكِنَّكِ مِن فَرَضْتُ فَرَكِنَا الْعَظِاء ، لِلْأُمَكِنَكِ مِن فَرَ



مُشَاهَدَةِ مَا تَخْتَه ، فَهَيَّا ارْتَكِبِي حَمَاقَةً أُخْرَى مِنْ حَمَاقَاتِ أُنْهُ وَرُول ، تَكُونِي لِي طُول عُمْرِك » . الْفُضُول ، تَكُونِي لِي طُول عُمْرِك » .

فَقَالَتْ « وَرْدَةُ » فِي نَفْسِها:

- « إِنَّهَا لَخَطِيتَتى ، فَلَوْلا فَضُولِي لَما اسْتَطَاعَتِ الْفَأْرَةُ الْبَيْضاء ، أَنْ تُزَيِّنَ لِى ارْتِكابَ ما ارْتَكَبْتُ مِنْ ذَنْدٍ عَظِيم، فَلَا بُدَّ لِى مِنْ أَنْ أَكَفِرَ عَنْ ذَنْبِي ، وَأَتَحَمَّلَ الْآلام ، وَأُقَاوِمَ التَّجْرِبَةَ الْمُقْبِلَةِ، مَهْما كَانَتْ صَعْبَة، وَكَيْفَما كانَ الْأَمْرِ، فَلَمْ يَبْقَ لِى إِلاَّ أَنْ أَنْتَظِرَ بِضْعَ ساعات، فَأَمِيرِى عَلَى حَقٍّ حِينَما قال، إِنَّ سَعادَتُهُ وَسَعادَةً أَبِي وَسَعادَ تِي مَرْهُونَةٌ بِي ». ُ فَلَمْ تُجِبْ « وَرِدَةُ » عَنْ إِغْراء الْفَأْرَةِ الْبَيْضاء ، وَصَمَّمَتْ أَنْ تَبْقَى فِي مُواجَهَةِ الْقَصْرِ التَّذِي تَحَوَّلَ إِلَى أَنْقَاضٍ . وَقَضَتْ « وَرَدَةُ » نهارَها عَلى تِلْكَ الْحال ، فَلَماًّ أَقْبَلَ اللَّيْل ، وَلَفَّ الْكُوْنَ بِظَلامِه ، اقْتَرَبَتْ مِنْهَا سَيِّدَة عَجُوز "

## وَقَالَتُ لَهَا :

- « هَلَ ْ لَكِ يَا آنِسَتِي الْجَمِيلَة ، أَنْ تَحْفَظِي لَدَيْكِ هَذِهِ الْعُلْبَة ، أَنْ تَحْفَظِي لَدَيْكِ هَذِهِ الْعُلْبَة ، حَتَّى أَعُودَ مِنْ زِيارَة أُخْت لِي تَسْكُنُ هَذِهِ الضَّواحِي، فَالْعُلْبَة مُ تَقِيلَة ْ عَلَى ّ» .

فَقَالَتْ «وَرْدَةُ » وَكَانَتْ فَتَاةً تُحِبُّ خِدْمَةً الْآخَرِين :

- « حُبًّا وَكُوامَةً يَا سَيِّدَتَى » .

فَسَلَّمَتُهَا السَّيَّدَةُ الْعَجُوزُ الْعُلْبَةَ وَقَالَت :

- « أَشْكُرُكِ يَا آنِسَتِي الْجَمِيلَة ، وَأُوصِيكِ أَلَّا تَنْظُرِي إِلَى مُحْتَوَى هَذِهِ الْمُلْبَة ، فَهُوَ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ إِنْسَان ، ثُمَّ مُحْتَوَى هَذِهِ الْمُلْبَة ، فَهُوَ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ إِنْسَان ، ثُمَّ إِلَى لَنْ أَغِيبَ عَنْكِ طَوِيلًا » .

إِنِي لَنْ أَغِيبَ عَنْكِ طَوِيلًا » .

وَسَارَتِ السَّيِدَةُ الْعَجُوزُ فِي طَرِيقِهَا بَعْدَ أَنْ فَاهَتْ بِهَذِهِ اللَّهِ الْعَدَ أَنْ فَاهَتْ بِهَذِهِ الْكَلِمات، فَوَضَعَتْ « وَرْدَةُ » الْعُلْبَةَ بِجانِبِها ، وارْ تَقَبَتْ عَوْدَةَ الْكَلِمات، فَوَضَعَتْ « وَرْدَةُ » الْعُلْبَةَ بِجانِبِها ، وَارْ تَقَبَتْ عَوْدَةً صَاحِبَتِها ، وَلَـكِنْ طَالَ ارْ تِقَابُها ، فَأَلْقَتْ « وَرْدَةُ » بِنَظْرَةٍ عَلَى صَاحِبَتِها ، وَلَـكِنْ طَالَ ارْ تِقَابُها ، فَأَلْقَتْ « وَرْدَةُ » بِنَظْرَةٍ عَلَى

الْعُلْبَة ، وَدَهِشَتْ لَمَّا رَأَتْ أَنَّ النُّورَ يَنْبَعِثُ مِنْهَا، فَأَخَذَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهَا ، وَقَلَّبَتْهَا غَيْرَ مَرَّة ، وَأَطَالَتِ التَّحْدِيقَ إِلَى كُلِّ جَانِبٍ مِنْهَا ، فَوَلَّبَتْهَا غَيْرَ مَرَّة ، وَأَطَالَتِ التَّحْدِيقَ إِلَى كُلِّ جَانِبٍ مِنْهَا ، فَوَضَعَتْهَا فَلَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ أَنْ تَعْرِفَ سِرَّ ذَلِكَ النُّورِ الْمُنْبَعِثِ مِنْهَا ، فَوَضَعَتْهَا ثَالَيْهُ عَلَى الْأَرْض وَقَالَتْ :

- « مَهُمَا كَانَ مُخْتَوَى هَذِهِ الْعُلْبَة ، فَلا يُهِمَّنِي وَلَنْ أُفُلْبَة ، فَلا يُهِمَّنِي وَلَنْ أُفُلْبَة ، فَلا يُهِمَّنِي وَلَنْ أُفُلِبَة ، فَلا يَهُمِّنِي وَلَنْ أُفَكِرَ فِيه » .

وَأَعْرَضَتْ « وَرْدَةُ » عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْعُلْبَة ، ثُمَّ سَمِعَتِ الْفَأْرَةَ الْبَيْضَاءَ تَقُولُ لَها فِي اضطِرابٍ وَلَهْفَة :

- " وَرْدَة " . . . " وَرِدْدَة " . . . ها أَنا ذِى قَرِيبَة ` مِنْك ، فَمَا عُدْتُ عَدُوْتَك ، وَإِذَا شِئْتِ أَنْ أُبَرْهِنَ لَكِ عَلَى ذَٰلِكَ أَطْلَعَتْكِ عَدُنْتُ عَدُوْتِك ، وَإِذَا شِئْتِ أَنْ أُبَرْهِنَ لَكِ عَلَى ذَٰلِكَ أَطْلَعَتْكِ عَلَى مَا تَحْوِيهِ هَذِهِ الْعُلْبَة ».

فَكَتَتْ « وَر ْدَة » ، وَلَم ْ يَكُنْ لَدَى الْفَأْرَةِ الْبَيْضَاءِ وَقَتْ الْمَائِعَةُ وَقَتْ الْمَائِعَةُ ، وَبَدَأَت ْ تَقْرِضُ غِطاءَها، فَأَمْسَكَتْ تَضَيِّعُهُ ، فَهَجَمَت ْ عَلَى الْعُلْبَة ، وَبَدَأَت ْ تَقْرِضُ غِطاءَها، فَأَمْسَكَتْ

« وَرَّدَةُ » بِالْعُلْبَةِ ، وَضَمَّتُهَا إِلَى صَدَّرِهَا وَقَالَتُ :

- « أَيَّتُهَا الْوَحْشُ الضَّارِي ! لَوْ لَمَسْتِ هَذِهِ الْعُلْبَةَ ضَرَبْتُ عُنْقَك » .

فَرَمَتِ الْفَأْرَةُ الْبَيْضَاءُ « وَرْدَةَ » بِنَظْرَةٍ يَتَطَايَرُ مِنْهَا الشَّرَرِ ، وَلَكُنَّهَا لَمْ تَجْرُو مَلَى التَّعَرُّضِ لِغَضَبِها ، وَبَيْنَمَا كَانَتْ تُفَكِّرُ فى وَسِيلَةٍ تُغْرَى بها فُضُولَ « وَرَدَة » ، دَقَّتْ بَعْضُ السَّاعاتِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ دَقَّةً ، مُعْلِنَةً انْتِصِافَ اللَّيْـل ، فَصِاحَتِ الْفَأْرَةُ الْبَيْضَاءُ فِي رِتْلُكَ اللَّحْظَةِ صَيْحَةً رَأْسِ قاتِلِ ، وَقَالَتْ لِـ«وَرْدَة»: - «يا "وَرْدَة ! لَقَدْ دَقَّتْ سَاعَةُ مَوْلِدِك ، وَبَلَغْتِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةً مِنْ عُمْرِك ، وَلَمْ يَبْقَ هُناكَ شَيْءٌ تَخافِينَهُ مِنِّي ، فَالْوَدَاعُ يَا « وَرْدَة »، وَلَكِ الْآنَ أَنْ تَفْتَحِي الْعُلْبَة ». وَاخْتَفَتِ الْفَأْرَةُ الْبَيْضَاءُ بَعْدَ أَنْ لَفَظَتْ هٰذِهِ الْكَلِمات، أَمَّا « وَرْدَةُ » ، فَقَدْ جَنَّبَهَا الْحَذَرُ مِنْ عَدُوَّتِهَا ، أَنْ تَعْمَلَ بِنَصِيحَتِهَا ،



وَعَزَمَتْ أَنْ تَخْفَظَ الْعُلْبَةَ كَما هِي حَتَّى طُلُوعِ الصَّباح، وَلَمْ تَكَدُّ تُقَرِّرُ ذَلِك، حَتَّى أَصابَ الْعُلْبَةَ حَجَرْ رَمَاهُ غُراب كان يُحَلِّقُ فَوْقَ «وَرْدَة»، فَتَحَظّمَتْ إِلَى أَلْفِ قِطْعَة، واسْتَوْلَى عَلَى «وَرْدَة» فُوْقَ « وَرْدَة » فَتَحَظّمت إِلَى أَلْفِ قِطْعَة ، واسْتَوْلَى عَلَى «وَرْدَة » فُوْقَ « وَرُدَة » فَتَحَظّمت أَلَى أَلْفِ قِطْعَة الْجِنِيَّاتِ أَمَامَها تُحَيِّها ذُعُرْ شَدِيد، بَدَّدَهُ وُجُودُ مَلِكَةِ الْجِنِيَّاتِ أَمَامَها تُحَيِّها وَتَقُولُ لَها :

 مَرْكَبَةً يَجُرُّها تِنِينان ، فَرَكِبَتْها الْمَلِكَة ، وَأَرْكَبَتْ مَعَها « وَرْدَة »



- « إِنَّ والِدَكِ يَنْتَظِرُكِ فِي قَصْرِ الْأَمِيرِ » .

فَقَالَتْ « وَرْدَة » :

- « وَلَـكِنَّ قَصْرَ الْأَمِيرِ قَدْ تَهَدَّم ، والْأَمِيرَ نَفْسَهُ قَدْ لَجُرِحَ وَأَحَاطَتْ بِهِ الْفاقَة ».

فَقَالَتْ مَلِكَةُ الْجِنِّيَّاتِ :

- « لَمْ ۚ يَكُنُ هٰذَا إِلَّا وَهْمًا قَصَدُنَا بِهِ أَنْ نُصَوِّرَ لَكِ بَصَاعَةَ الْفُضُولَ، وَنُجَنِبَكِ السُّقُوطَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى ».

وَمَا إِنْ أَتَمَتْ مَلِكَةُ الْجِنِيَّاتِ هَذَا الْكَلَام ، حَتَّى وَقَفَتِ الْمَرْكَبَةُ قُرْبَ بابِ الْقَصْر ، وَكَانَ أَبُو « وَرْدَةَ » والْأَمِيرُ وَجَمِيعُ أَهْ لَ الْبَلاطِ يَنْتَظِرُونَهَا ، فارْتَمَتْ « وَرْدَةُ » بَيْنَ فِراعَى أَبِها، ثُمَّ بَيْنَ فِراعَى الْأَمِير ، الَّذِى نَسِيَ ماارْتَكَبَتْ فِي الْيَوْمِ السَّابِق .

وَكَانَ كُلُّ شَى ۚ مُعَدَّا لِمَرَاسِيمِ الزَّواجِ ، فَاحْتُفِلَ بِهِ فِي الْحَالَ ، وَشَهِدَت جَمِيعُ الْجِنِيَّاتِ الْأَعْيادَ والْوَلائِمَ النَّتِي الْحَال ، وَشَهِدَت جَمِيعُ الْجِنِيَّاتِ الْأَعْيادَ والْوَلائِمَ النَّتِي



اسْتَمَرَّتْ عِدَّةَ أَيَّامٍ .

وَعَاشَ أَبُو « وَرْدَةً » مَعَ 'ابْنَتِهِ وَصِهْرِه ، وَشُفِيتُ « وَرْدَةً » مِنْ رَذِيلَةِ الْفُضُول ، وَأَحَبَّهَا الْأَمِيرُ حُبَّا شَدِيدًا طُولَ حَياتِه ، وَرُزِقا بِأَبْناء عَلَى جانِبِ كَبِيرٍ مِنَ الْجَمال ، واخْتارا لَهُمْ مِنَ وَرُزِقا بِأَبْناء عَلَى جانِبِ كَبِيرٍ مِنَ الْجَمال ، واخْتارا لَهُمْ مِنَ الْعَرَّابات ﴿ جِنِيَّاتٍ مُقْتَدِرات ، يَحْمِينَهُمْ مِن ۚ كُلِّ جِنِيَّ شِرِّير ، وَجِنِيَّةٍ شِرِّيرَة . . . .

العرّاب : الشبين أو الشاهد في الزواج .



## أسئلة في القصة

- ١ \_ أين كانت « وردة » تعيش وماذا كان في نهاية الحديقة ؟
  - ٢ \_ ما الرذيلة التي أراد أبوها أن ينتزعها من نفسها ؟
  - ٣ \_ ماذا طلبت « وردة » من أبيها في يوم من الأيام ؟
    - عمر « وردة » فى حوادث هذه القصة ؟
  - هل ترك «حريص» مفتاح الكوخ سهواً أم عمداً ؟
- ٦ سمعت « وردة » غناء منبعثاً من الكوخ فمن كان صاحبه ؟
  - ٧ ـ أين اختبأت الفأرة البيضاء عندما رجع «حريص» ؟
- ٨ ــ ما القصة التي قصها «حريص » على ابنته عندما رأى الفأرة البيضاء ؟
  - ٩ \_ ماذا فعلت الحنية المكروهة بـ « وردة » عند مولدها ؟
    - ۱۰ \_ إلى ماذا ترمز كلمة « لطيف » ؟
  - ١١ \_ عندما هربت « وردة » من المنزل المحترق فمن قابلت ؟
    - ١٢ ــ مافعلت " وردة " في الغابة ؟
    - ١٣ ـ لماذا جاء الأمير إلى الغابة ومن لتى فيها ؟
  - ١٤ \_ صف الصندوق الذي كان في زاوية من زوايا حديقة القصر.
    - ١٥ على أى شيء وقع نظر « وردة » عندما فتحت الصندوق ؟
      - ١٦ ـ ما التجربة الثانية التي تعرضت لها «وردة » ؟
        - ١٧ \_ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .